# الأصول الثلاثة وأرلتها

## رسالة مختصرة بالأدلة في العقيدة

لمحمد بن عبد الوهاب (توفي ٢٠٠٦ هـ) رحمه الله

اعتنى بنطبها صالح العصيمي

## بسم الله الرحمن الرحيم

اعلَم - رَحِمَكَ اللَّهُ - أَنَّهُ يَجِبُ عَلَينَا تَعَلُّمُ أَربَعِ مَسَائِلَ:

الأولَى: العِلمُ، وَهُوَ مَعرِفَةُ اللَّهِ، وَمَعرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعرِفَةُ دِينِ الإِسلَامِ بِالأَدِلةِ. الثَّانِيَةُ: العَمَلُ بِهِ.

الثَّالِثَةُ: الدَّعوَةُ إِلَيهِ.

الرَّابِعَةُ: الصَّبرُ عَلَى الأَذَى فِيهِ.

وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ بِشِ لِلسِّالِ اللَّهِ الْمَالِ اللَّهِ الْمَالَ لَفِي الْمِسَانَ لَفِي خُسرٍ ۞ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبرِ ﴾.

قَالَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: (هَذِهِ السَّورَةَ لَو مَا أَنزَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَى خَلَقِهِ إِلا هِيَ لَكَفَتْهُم). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: (بابْ: العِلمُ قَبلَ القَولِ وَالعَمَلِ، وَالدِّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعلَم أَنَّهُ لَا اللهُ وَالعَمَلِ، وَالدِّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعلَم أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاستَغفِر لِذَنبِكَ ﴾، فَبَدأً بِالعِلمِ قَبلَ القَولِ وَالعَمَلِ).

اعلَم -رَحِمَكَ اَللَّهُ- أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ وَمُسلِمَةٍ تَعَلُّمُ ثَلَاثِ هَذِهِ المَسَائِلِ وَالعَمَلُ بِهنَّ:

#### الأولَى:

أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَم يَترُكنَا هَمَلًا، بَل أَرسَلَ إِلَينَا رَسُولًا، فَمَن أَطَاعَهُ دَخَلَ الجَنَّة، وَمَن عَصَاهُ دَخَلَ النَّار، وَالدَّليلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرسَلنَا إِلَيكُم رَسُولًا الجَنَّة، وَمَن عَصَاهُ دَخَلَ النَّار، وَالدَّليلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرسَلنَا إِلَى فِرعَونَ النَّاسُولُ فَأَخَذنَاهُ شَاهِدًا عَلَيكُم كَمَا أَرسَلنَا إِلَى فِرعَونَ رَسُولًا ۞ فَعَصَى فِرعَونُ الرَّسُولَ فَأَخذنَاهُ أَخذنَاهُ أَخذنَاهُ أَخذًا وَبِيلًا ﴾.

#### الثَّانِيَةُ:

أَنَّ اللَّهَ لَا يَرضَى أَن يُشرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ في عِبَادَتِهِ، لَا نَبِيٌّ مُرسَلٌ وَلَا مَلَكُ مُقَرَّبٌ وَلَا غَيرُهُمَا، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾.

#### التَّالتَهُ:

أَنَّ مَن أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَّدَ اللَّهَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُوالَاةُ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَو كَانَ أَقرَبَ قَرِيبٍ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تَجِدُ قَومًا يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَو كَانُوا آبَاءهُم أَو أَبنَاءهُم أَو وَاليَومِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَو كَانُوا آبَاءهُم أَو أَبنَاءهُم أَو اليَاءهُم أَو أَبنَاءهُم أَو أَبنَاءهُم أَو وَاليَومِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَن حَادَّ اللَّه وَرَسُولَهُ وَلَو كَانُوا آبَاءهُم أَو أَبنَاءهُم أَو اليَاءهُم أَو عَشِيرَتَهُم أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنهُ وَيُدخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِهَا الأَنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ أُولَئِكَ حِزبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزبَ اللَّهِ هُمُ المُفلِحُونَ ﴾.

اعلَم -أَرشَدَكَ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ- أَنَّ الحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبرَاهِيمَ:
أَن تَعبُدُ اللهَ وَحدَهُ مُخلِطًا لَهُ الدِّينَ، وَبِذَلكَ أَمْرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُم لَهَا، كَمَا قَالَ تَعالَى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعبُدُونِ ﴾، ومَعنى يَعبُدُونِ: يُوحِّدُونِ وَأَعظُمُ مَا أَمْرَ اللهُ بِهِ: التوحِيدُ، وَهُو: إفرادُ اللهِ بِالعِبَادَةِ، وأَعظُمُ مَا نَهَى عَنهُ: الشِّركُ، وَهُو: فَوَاعبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشرِكُوا بِهِ شَيئًا ﴾.

فَإِذَا قِيلِ لَكِ: مَا الأَصُولُ الثَّلَاثَةُ التِّي يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ مَعرِفَتُهَا؟

فَقُل: مَعرِفَةُ العَبدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنبِيَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ فَا اللهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ العَالَمِينَ فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَن رَبُّكَ؟ فَقُل: رَبِي اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ العَالَمِينَ بِنِعمَتِهِ، وَهُوَ مَعبُودِي لَيسَ لِي مَعبُودٌ سِوَاهُ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿الحَمدُ لِلْهِ عَالَمُ، وَالدَّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿الحَمدُ لِلَّهِ عَالَمُ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِن ذَلِكَ العَالَمِ. لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾، وَكُلُّ مَن سِوَى اللَّهِ عَالَمُ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِن ذَلِكَ العَالَمِ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟

فَقُل: بِآيَاتِهِ وَمَخلُوقَاتِهِ، وَمِن آيَاتِهِ: الليلُ، وَالنّهَارُ، وَالشّمَسُ، وَالقَمَرُ، وَمَن مَخلُوقَاتِهِ: الليلُ، وَالنّهَارُ وَالشّمَسُ، وَالدّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: السّمَوَاتُ السّبَعُ وَمَن فِيهِنّ، وَمَا بَينَهُمَا، وَالدّلِيلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِن آيَاتِهِ اللّيلُ السّمَاوَاتِ وَالأَرضِ أَكبَرُ مِن خَلقِ النّاسِ ﴾، وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِن آيَاتِهِ اللّيلُ وَالنّهَارُ وَالشّمسُ وَالقَمَرُ لَا تَسجُدُوا لِلشّمسِ وَلَا لِلقَمَرِ وَاسجُدُوا للهِ الّذِي خَلَقَهُنّ إِن كُنتُم إِيّاهُ تَعبُدُونَ ﴾، وقولُهُ تَعالَى: ﴿ إِنّ رَبّكُمُ اللهُ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرضَ وَالثّمسَ وَالقَمَرُ وَالشّمسَ وَالثّمسَ وَالأَرضَ فِي سِتّةِ آيًامٍ ثُمَّ استَوَى عَلَى العَرشِ يُغشِي اللّيلَ النّهَارَ يَطلُبُهُ حَثِيثاً وَالشّمسَ وَالقَمَرَ وَالنّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمرِهِ أَلاَ لَهُ الخَلقُ وَالأَمرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالِمِين ﴾.

#### وَالرَّبُّ هُوَ: المَعبُودُ . . .

وَالدَّلِيلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اعبُدُوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُم وَالذينَ مِن قَبلكُم لَعَلَّكُم تَتَقُونَ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ فِرَاشًا وَالسَّماءَ بِناءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزقًا لَكُم فَلاَ يَجعَلُوا لِلَّهِ أَنذَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزقًا لَكُم فَلاَ يَجعَلُوا لِلَّهِ أَنذَادًا وَأَنتُم تَعَلَّمُونَ ﴾ ، قَالَ ابنُ كَثِيرٍ حرَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: تَجعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُم تَعَلَّمُونَ ﴾ ، قَالَ ابنُ كَثِيرٍ حرَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (الخَسَاقُ لِهُ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَالمُسَتَحِقُ لِعِبَاوَهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَأَنواعُ العِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا مِثلُ: الإسلام، وَالإِيمَان، وَالإِحسَان، وَمِنهُ: الدَّعَاءُ، وَالخَشوعُ، وَالخَشيةُ، وَالخَشيةُ، وَالخَشيةُ، وَالخَشيةُ، وَالخَشيةُ، وَالخَشيةُ، وَالخَشيةُ، وَالإَنابَةُ، وَاللَّهِ عَانَةُ، وَاللَّهِ عَانَةُ، وَاللَّهِ عَانَةُ، وَاللَّهِ عَالَى وَعَيرُ ذَلكَ مِن اللهُ بِهَا: كُلها للهِ تَعالَى، وَالدّلِل قُولُهُ تَعالَى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ بِهَا: كُلها للهِ تَعالَى، وَالدّلِل قُولُهُ تَعالَى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ بِهَا: كُلها للهِ تَعالَى، وَالدّلِل قُولُهُ تَعالَى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

فَمَن صَرَفَ مِنهَا شَيئًا لِغَيرِ اللهِ فَهُو مُشرِك كَافِرْ، وَالدِليلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَدعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفلِحُ الكَافِرُونَ ﴾. وَللهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفلِحُ الكَافِرُونَ ﴾. وَفِي الحَدِيثِ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادعُونِي وَفِي الحَدِيثِ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادعُونِي الحَدِيثِ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادعُونِي المَدِيثِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ إِلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ إِللهُ عَلَى اللهُ إِلهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِلَيْكُمُ المُعُونِي اللهُ عَلَى اللهُ إِلهُ اللهُ إِلَّهُ اللهُ اللهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ الل

- وَدِلِيلُ الخُوفِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُم وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ ﴾.
- وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيَعمَل عَمَالًا صَالِحًا
   وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾.
- وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُـ وَمِنِينَ ﴾ ، وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَوكَّل عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسبُهُ ﴾ .
- وَدَلِيلُ الرَّغَبَةِ وَالرَّهَبَةِ وَالخُشُوعِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمَ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي
   الخَيرَاتِ وَيَدعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِين ﴾.
- وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ تَخْشُوهُم وَاخْشُونِي ﴾. وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ قُولُهُ
   تَعَالَى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُم وَأُسلِمُوا لَهُ ﴾ الآية.
- وَدَلِيلُ الاستِعَانَةِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعِينُ ﴾، وَفِي الحَدِيثِ: ﴿إِذَا استَعَنتَ فَاستَعِن باللهِ».
- وَدَلِيلُ الاستِعَاذَةِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿قُل أَعُوذُ بِرَبِ الفَلَقِ ﴾، وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿قُل أَعُوذُ بِرَبِ الفَلَقِ ﴾،
  - وَدَلِيلُ الاستِغَاثَةِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِذ تَستَغِيثُونَ رَبَّكُم فَاستَجَابَ لَكُم ﴾.
- وَدَلِيلُ الذَّبِحِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿قُل إِنَّ صَالاَتِي وَنُسْكِي وَمَحيَايَ وَمَمَاتِيَ للهِ رَبِّ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾، وَمِنَ السَّنَّةِ قُولُهُ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللهِ»
- وَدَلِيلُ النَّذر قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذرِ وَيَخَافُونَ يَومًا كَانَ شَرُّهُ مُستَطِيرًا ﴾.

## الأَصلُ الثَّاني: مَعرِفَةُ دِينِ الإِسلاَم بِالأَدِلةِ.

وَهُوَ: الاستِسلامُ للهِ بِالتوحِيدِ، وَالانقِيَادُ لَهُ بِالطاعَةِ، وَالبَرَاءَةُ وَالخُلُوصُ مِنَ الشَّرِكِ وَأَهلِهِ، وَهُوَ: الاستِسلامُ للهِ بِالتوحِيدِ، وَالانقِيَادُ لَهُ بِالطاعَةِ، وَالبَراءَةُ وَالخُلُوصُ مِنَ الشَّرِكِ وَأَهلِهِ، وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَةٍ لَهَا أَركانٌ.

فَأْرِكَانُ الإِسلامِ خُمسَةٌ، وَالدِّلِيلُ مِنَ السَّنَةِ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا - قال: قال رسول الله على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحمّدًا والله على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحمّدًا رسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزكاةِ، وصَومَ ومَضانَ، وحَجّ البيتِ.» وَالدّلِيلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبتَغِ غَيرَ اللهِ الإِسلامُ ﴾، وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبتَغِ غَيرَ الإِسلامِ دِينًا فَلَن يُقبَلَ مِنهُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴾. وكرليلُ الشّهادة قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَسُهِدَ اللهَ أَنّهُ لا إِلهَ إِلّا هُو وَالمَلائِكَةُ وَأُولُوا العِلمِ قَائِمًا بِالقِسطِ لَا إِلهَ إِلّا هُو وَالمَلائِكَةُ وَأُولُوا العِلمِ قَائِمًا بِالقِسطِ لَا إِلهَ إِلّا هُو وَالمَلائِكَةُ وَأُولُوا العِلمِ قَائِمًا بِالقِسطِ لَا إِلهَ إِلّا هُو وَالمَلائِكَةُ وَأُولُوا العِلمِ قَائِمًا القَالِيلِ اللهَ إِلَهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِلهَ إِلّا هُو وَالمَلائِكَةُ وَأُولُوا العِلمِ قَائِمًا فَائِمًا لا إِللهَ إِلّهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِلّهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلّهُ إِللهُ إِللهُ إِلّهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلّهُ إِللهُ إِلهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلْهُ إِلْهُ أَلْهُ إِلهُ إِلْهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ أ

وَمَعنَاهَا: لَا مَعبُودَ بِحَقِّ إِلَا اللهُ، (لا اللهُ) نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعبَدُ مِن دُونِ اللهِ، (إِلا اللهُ) مُشِبًّا العِبَادَةَ للهِ وَحدهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادِتِهِ، كَمَا أَنْهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلكِهِ.

وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوضِّدُ عُهَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَومِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ ، وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَينَنَا وَبَينَكُم أَلَّا نَعَبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلَا نُشرِكَ بِهِ شَيئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعضُنَا بَعضًا أَربَابًا مِن دُونِ اللهِ فَإِن تَولَّوا فَقُولُوا اشهَدُوا بِأَنَّا مُسلِمُ وَلَا عُلُوا اللهَ وَلَا وَاللهَ وَلَا أَسْلِمُ وَنَ ﴾ .

وَدَلِيلُ شَـهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُـولُ اللهِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَد جَاءَكُم رَسُـولُ مِن أَنفُسِـكُم
 عَزِيزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُّم حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالمُؤمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾.

وَمَعنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصدِيقُهُ فِيمَا أَخبَرَ، وَاجتِنَابُ مَا عَنهُ نَهَى وَزَجَرَ، وَأَن لَا يُعبَدَ اللَّهُ إِلا بِمَا شَرَعَ.

- وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَكَاةِ وَتَفسِيرِ التوحِيدِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُ وا إِلَّا لِيَعبُدُوا اللهَ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ ﴾.
- وَدَلِيلُ الصِّيامِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الصَّيامِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّهِ الصَّيامِ قُولُهُ تَعَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- وَدَلِيلُ الحَبِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ البَيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا وَمَن
   كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ ﴾.

المَرتَبَ أَن الثَّانِيَ أَن الإيمَ انُ.

وَهُو: بِضِعٌ وَسَبِعُونَ شُعِبَةً، أَعلاَهَا: قَولُ (لَا إِلَهُ إِلا اللهُ)، وأَدناهَا: إِمَاطَةُ المَّذِي عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ. وأَركانُهُ سِتَةٌ: أَن تُوْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وكُتُبِهِ، والطَّرِيقِ، والحَيَاءُ شُعبَةٌ مِن الإِيمَانِ. وأركانُهُ سِتَةٌ: أَن تُومِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وكُتُبِهِ، ورسُلهِ، والسَّيةِ قَولُهُ ورسُلهِ، والسَّيةِ قَولُهُ عَلَى هَذِهِ الأَركانِ السِّيةِ قَولُهُ تَعالَى: ﴿ لَيسَ البِرَّ أَن تُولُّهُ وَ المَحْرِبِ وَلَكِنَ البِرَّ مَن البِرَّ مَن البِرَّ المَسْرِقِ وَالمَحْرِبِ وَلَكِنَ البِرَّ مَن البِرَّ مَن البِرَّ البَرَّ مَن البِرَّ المَسْرِقِ وَالمَحْرِبِ وَلَكِنَ البِرَّ مَن البِرَّ مَن البِرَّ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾،

وَدَلِيلُ القَدرِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَدِيءٍ خَلَقنَاهُ بِقَدرٍ ﴾.

المَرتَبَ أَلتَّالِثَ أَلتَّالِثَ أَلتَّالِثَ أَلتَّالِثَ أَللَّاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

رُكنٌ وَاحِدٌ، وَهُو: (أَن تَعبُدَ اللهَ وَحدهُ كَأَنْكَ تَرَاهُ فَإِن لَم تَكُن تَرَاهُ فَإِنهُ يَراك)، والدِّليلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُسلِم وَجهَهُ إِلَى اللهِ وَهُو مُحسِنٌ فَقَدِ استَمسَكَ بِالعُروةِ المُوثقَى ﴾، وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُم مُحسِنُونَ ﴾، وقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَوكَّل عَلَى اللهِ فَهُو حَسبُهُ ﴾ ، وَقُولُهُ تَعالَى: ﴿ وَتَوكَّل عَلَى العَزِيزِ السَّرَحِيمِ ثَالَة مِن قَلَى اللهِ فَهُو حَسبُهُ ﴾ ، وَقُولُهُ تَعالَى: ﴿ وَتَوكَّل عَلَى العَزِيزِ السَّرَحِيمِ ثَالَة فِي السَّاجِدِينَ ثَا إِنَّهُ هُو وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتُلُو مِنهُ مِن قُرآنٍ وَلَا السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ ، وقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتُلُو مِنهُ مِن قُرآنٍ وَلَا تَعمَلُونَ مِن عَمَلِ إِلَّا كُنَا عَلَيكُم شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ .

#### وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ:

حَدِيثُ جَبرَائِيلُ -عَلَيهِ السَّلَامُ- المَشهُورُ عَن عُمَرَ -رَضِي اللهُ عنهُ- قَالَ: بَينَمَا نَحنُ جُلُوسٌ عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إذ طَلَعَ عَلَينَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعر لًا يُرَى عَلَيهِ أَثْرُ السَّـفَر وَلَا يَعرفُهُ مِنَّا أَحَدْ، فَجَلَسَ إلَى النَّبيِّ ﷺ، فَأَسَـنَدَ رُكَبَتيهِ إلَى رُكَبَتَيهِ، وَوَضَعَ كَفّيهِ عَلَى فَخِذيهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخبرني عَن الإسلام؟ فَقَالَ: «أَن تَشْهَدَ أَن لَا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُـــؤتيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُبُّ البَيتَ إِن استَطَعتَ إلَيهِ سَبيلًا»، فَقَالَ: صَدَقتَ، فَعَجبنَا لَهُ يَسـأَلهُ وَيُصَـدِّقَهُ، قَالَ: أُخبِرني عَنِ الإِيمَانِ؟ قَالَ: «أَن نُوْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئكَتِهِ، وَكُنُبهِ، وَرُسُـلِهِ، وَالْيُومِ الْآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ خَيرِهِ وَشَـرِّهِ»، قَالَ: صَدَقتَ، قَالَ: أُخبرني عَن الإحسَـان، قَالَ: «أَن تَعبُدَ اللهَ كَأَنْكَ تَرَاهُ فَإِن لَم تَكُن تَرَاهُ فَإِنهُ يَرَاكَ»، قَالَ: صَدَقتَ، قَالَ: فأُخبرني عَن السَّاعَةِ؟ قَالَ: «مَا المَسؤُولُ عَنهَا بأُعلَمَ مِنَ السَّائِل»، قَالَ: أُخبرني عَن أَمَارَاتِهَا ؟ قَالَ: «أَن تَلِدَ اللَّمَةُ رَبِّتَهَا، وَأَن تَرَى الحُفَاةَ الغُرَاةَ العَالَةَ رعَاءَ الشَّـاءِ بَتَطَا وَلُونَ فِي الْبُنيَانِ»، قَالَ: فَمَضَى، فَلَبثنَا مَلِيًّا، فَقَالَ ﷺ: «يَا عُمَرُ، أَتَدري مَن السَّائِلُ؟» قَلنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أُعلَمُ، قَالَ: «هَذَا جبريلُ أَتَاكُم يُعَلَّمُكُم أُمرَ دِينِكُم».

## الأَصلُ الثَّالِثُ: مَعرِفَةُ نَبِيِّكُم مُحَمَّدٍ.

وَهُوَ: مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ المُطلِبِ بنِ هَاشِم، وَهَاشِمْ مِن قُريش، وَقُريشْ مِنَ العَرَب، وَهُوَ: مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ المُطلِبِ بنِ هَاشِم، وَهَاشِمْ وَعَلَى نَبيّنا أَفضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، وَلَهُ مِنَ وَالعَرَبُ مِن ذُرِّيةِ إِسمَاعِيلَ بنِ إِبرَاهِيمَ الخُليلِ حَلَيهِ وَعَلَى نَبيّنا أَفضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، وَلَهُ مِن العُمُر ثَلَاثٌ وَسِتُونَ سَنَةً، مِنهَا أَربَعُونَ قَبلَ النُبُوَّة، وَثَلَاثٌ وَعِشرُونَ نَبيًّا رَسُولًا.

نَبِيْ بِاقْرَأْ، وَأُرْسَلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بِالنّذَارَة عَنِ الشّركِ، وَيُدعُو إِلَى التّوحِيدِ، وَالدَّلِيلُ قُولُه تُعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ ۞ قُم فَأَنذِر ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّر ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّر ۞ وَالرُّجزَ فَاهجُر ۞ وَلا تَمنُن تَستكثِرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَاصِبِر ﴾، وَمَعنَى ﴿ قُم فَأَنذِر ﴾: يُنذِرُ عَنِ الشّركِ، ويُدعُو إلى التّوحِيدِ، ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّر ﴾ أي: عَظّمهُ بِالتوحِيدِ، ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّر ﴾ أي: عَظّمهُ بِالتوحِيدِ، ﴿ وَرَبَّكَ فَكبِّر ﴾ أي: عَظّمهُ إلى الشّركِ، وَعَدَاوَنَهُا وَالرُّجزَ فَاهجُر ﴾ الرُّجزُ: الأَصنامُ، وَهَجرُها: تَرَكُها وأَهلِهَا، وَالبَرَاءُةُ مِنهَا وأَهلِهَا، وَعَدَاوَتُهَا وأَهلِهَا، وَفَرَاقُهَا وَأَهلِهَا.

أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشرَ سِنِينَ يَدعُو إِلَى التَّوحِيدِ، وَبَعدَ العَشرِ عُرِجَ لِي أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشرَ سِنِينَ يَدعُو إِلَى التَّوحِيدِ، وَبَعدَ العَشرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَت عَلَيهِ الصَّلَواتُ الخَمسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَبُعدَهَا أُمِدرَ بِالهجرةِ إلَى المَدينَ عَلَي المَدينَ المَجرةِ إلَى المَدينَ المَدينَ المَحرة المَحرة المَحرة المَحرة المَحرة المَحدة المَ

وَالهِجرَةُ: فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِن بَلَدِ الشّركِ إِلَى بَلَدِ الإِسلام، وَهِي بَاقِيةٌ إلَى أَن تَقُومَ السّبَاعَة، وَالدّلِيلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّهِ نِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَم تَكُن أَرضُ أَنفُسِهِم قَالُوا فِيمَ كُنتُم قَالُوا كُنَّا مُستَضعَفِينَ فِي الأَرضِ قَالُوا أَلَم تَكُن أَرضُ اللّهِ وَاسِعةً فَتُهَا جِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا وَاهُم جَهَنَمُ وَسَاءَت مَصِيرًا ۞ إِلّا اللّهِ وَاسِعةً فَتُها جِرُوا فِيها فَأُولَئِكَ مَا وَاهُم جَهَنَمُ وَسَاءَت مَصِيرًا ۞ وَاللّه المُستَضعَفِينَ مِن الرِّجَالِ وَالنّسَاءِ وَالولدَانِ لَا يَستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهتَدُونَ المُستَضعَفِينَ مِن الرِّجَالِ وَالنّسَاءِ وَالولدَانِ لَا يَستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهتَدُونَ سَيلا ۞ فَأُولَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعفُ وَ عَنهُم وَكَانَ اللّهُ عَفُواً غَفُورًا ﴾، وَقُولُهُ سَبِيلا ۞ فَأُولَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعفُ وَ عَنهُم وَكَانَ اللّهُ عَفُواً غَفُورًا ﴾، وقُولُهُ تَعالَى فَاعبُدُونِ ﴾.

قَالَ البَغَوِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: (سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الآَيةِ: فِي المُسلِمِينَ الَّذِينَ فِي مَكةَ لَم يُهَاجِرُوا، نَادَاهُمُ اللهُ بِاسمِ الإِيمِانِ). وَالدَّلِيلُ عَلَى الهِجرة مِنَ السَّنَةِ قُولُهُ ﷺ: «لَا تَنقَطِعُ الهجرةُ حَتّى تَنقَطِعَ التوبَةُ، وَلاَ تَنقَطِعُ التوبَةُ حَتَى تَطلُعَ الشَّمسُ مِن مَغربها».

فَلَمّا استَقَرَّ فِي المَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقيّةِ شَرَائِعِ الإِسلَامِ، مِثلُ: الزّكاةِ، وَالصّومِ، وَالحَجِ، وَالأَدانِ، وَالجِهَادِ، وَالسَّومِ، وَالحَجِ، وَالأَدانِ، وَالجِهَادِ، وَالسَّلَمِ بِالمَعرُوفِ وَالنّهِ عِن المُنكرِ، وَغَيرِ ذَلكَ مِن شَرَرُتْعِ المِسلَامِ. وَالسَّلَمُ عَلَيهِ وَوَلِنهُ بَاقٍ. أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشرَ الله وَسَلامُهُ عَلَيهِ وَوَلِئهُ بَاقٍ. وَهَذَا دِينُهُ، لَا خَيرَ إلا دَل اللَّهَ عَلَيهِ، ولا شَرَ إلا حَذرَها عَنهُ، وَالخَيرُ الذِي دَل عَلَيهِ: التوحِيدُ وَجَمِيعُ مَا يُحِبّهُ اللهُ ويَرضَاهُ، وَالشَّرُ الذِي حَذرَها مِنهُ: الشِّركُ وَجَمِيعُ مَا يَكرَهُهُ اللهُ ويَأْباهُ. وَعَلَيهِ النَّقَلَين: الجن وَالإنس،

- وَالدَّلِيلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿قُل يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيكُم جَمِيعًا ﴾.
- وأَكْمَلُ اللهُ لَهُ الدِّينَ، وَالدِّلِيلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتَمَمَتُ عَلَيكُم
   نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسلامَ دِينًا ﴾.
- وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوتِهِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُم يَومَ القِيَامَةِ عِندَ
   رَبِّكُم تَختَصِمُونَ ﴾.

وَالنَّاسُ إِذَا مَا تُوا يُبِعَثُونَ، وَالدِّليلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ مِنهَا خَلَقَنَاكُم وَ فِيهَا نُعِيدُكُم وَ مِنهَا نُخرِجُكُم تَارَةً أُخرَى ﴾ ، وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الأَرضِ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخرِجُكُم تَارَةً أُخرَى ﴾ ، وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الأَرضِ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخرِجُكُم إِنْ وَمُجزّيُونَ بِأَعْمَالِهِم، وَالدِّلِيلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَللَّهِ مَا فِي إِخْرَاجًا ﴾ . وَبُعدَ البَعثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجزّيُونَ بِأَعْمَالِهِم، وَالدِّليلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرضِ لِيَجزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجزِيَ الَّذِينَ أَحسَنُوا بِالمُسنَى ﴾ .

وَمَنَ كَذَّبَ بِالبَعْثِ كَفَرَ، وَالدِّلِيلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبعَثُوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَن يُبعَثُوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبعَثُونَ ثُمَّ لَتُنبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلتُم وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾.

وَأُرْسَلُ الله مُجَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، وَالدِّلِيلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ رُسُلُا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعدَ الرُّسُلِ ﴾. وَأُولُهُ م نُوحٌ وَآخِرُهُم مُحَمَّدٌ -عَلَيهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ وَهُو حَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا بَبِي وَأُولُهُ مَ نُوحٌ وَآخِرُهُم مُحَمَّدٌ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ وَالسَّلَامُ وَهُو حَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا بَبِي بَعدهُ، وَالدِّلِيلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُم وَلَكِن رَبِّ الرِّسُلِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالدِّلِيلُ عَلَى أَنَ نُوحًا أُولُ الرُّسُلِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أُوحَينَا إِلَيكَ كَمَا أُوحَينَا إِلَى فَوَلُهُ مَا اللّهُ مَلِي مُ مُحَمِّدُ مَا أَو حَينَا إِلَيكَ كَمَا أُوحَينَا إِلَيكَ كَمَا أُوحَينَا إِلَيكَ كَمَا أُوحَينَا إِلَى مَا كُونَا لَا اللّهُ مَا مُعَالَى اللّهُ مُعْتَى مُ اللّهُ مُعْتَا إِلَيْ مُعْتَى مُ اللّهُ مَا مُولُولُهُ مُعْتَى مُ اللّهُ مُعْتَى مُ اللّهُ مُعْتَمَا أُوحَينَا إِلْمُولِ مَا أُولُولُهُ مُعْتَا أُولُولُهُ مُولُولُهُ مُعْتَى اللّهُ مُعْتَالِيلُولُ مُعْتَا أُولُولُهُ مُولِولًا مُعْتَى مُنْ اللّهُ مُعْتَى اللّهُ مُعْتَى مُ اللّهُ مُعْتَلِيلُ مُعْتَا أُولِيلًا مُعْتَى اللّهُ مُعْتَا أَوْلُولُهُ مُولِيلًا مُعْتَى اللّهُ مُعْتَا أُولُولُهُ مُعْتَا أُولُولُهُ مُعْتَا أُولُولُهُ مُعْتَا أُولُولُهُ مُعْتَا أُولُولُهُ مُولُولُهُ مُعْتَا أُولُولُهُ مُعَلِيلًا مُعْتَا أُو

وَكُلِّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللهُ إلَيهِم رَسُولًا مِن نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ -عَلَيهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- يَأْمُرُهُم بِعِبَادَةِ اللهِ وَحَدَهُ، ويَنهَاهُم عَن عِبَادَةِ الطاغُوتِ، وَالدَّلِيلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَد بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ اللهِ وَحَدَهُ، ويَنهَاهُم عَن عِبَادَةِ الطاغُوتِ، وَالدَّلِيلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَد بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعبُدُوا اللهَ وَاجتَنبُوا الطَّاغُوتَ ﴾،

وَافْتَ رَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيكِ العِبَادِ الكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-:

(مَعنَى الطاغُوتِ: مَا تَجَاوَزَ بِهِ العَبدُ حَدَّهُ مِن مَعبُودٍ، أَو مَثبُوعٍ، أَو مُطَاعٍ).

وَالطُواغِيتُ كَثِيرُونَ، وَرُؤُوسُهُم خَمسَةٌ: إِبلِيسُ لَعَنهُ اللهُ-، وَمَن عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَن اللهُ وَمَن عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَن اللهُ. ادَّعَى شَيئًا مِن عِلمِ الغَيبِ، وَمَن دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفسِهِ، وَمَن حَكَمَ بِغَيرِ مَا أَنزَلَ اللهُ.

وَالدَّلِيلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا إِكرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشدُ مِن الغَيِّ فَمَن يَكفُر بِالطاغُوتِ وَيُومِن بِاللهِ فَقَدِ استَمسَكَ بِالعُروةِ الوُثقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾، وَهَذا هُو مَعنى (لَا إِلهَ إِلا اللهُ)، وَفِي الحَدِيثِ: «رأسُ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾، وَهَذا هُو مَعنى (لَا إِلهَ إِلا اللهُ)، وَفِي الحَدِيثِ: «رأسُ اللهُ سَامُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّمَ.

انتهج

اعتنى بترتيبها سيف الإسلامر المصري